



يتضمن عرض مسائل أصول الفقه على برنامج (البوربوينت) والمرجع الرئيس فيه هو كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لـِ أ.د. عياض السلمي

#### إعداد



## أولا: مبادئ علم أصول الفقه

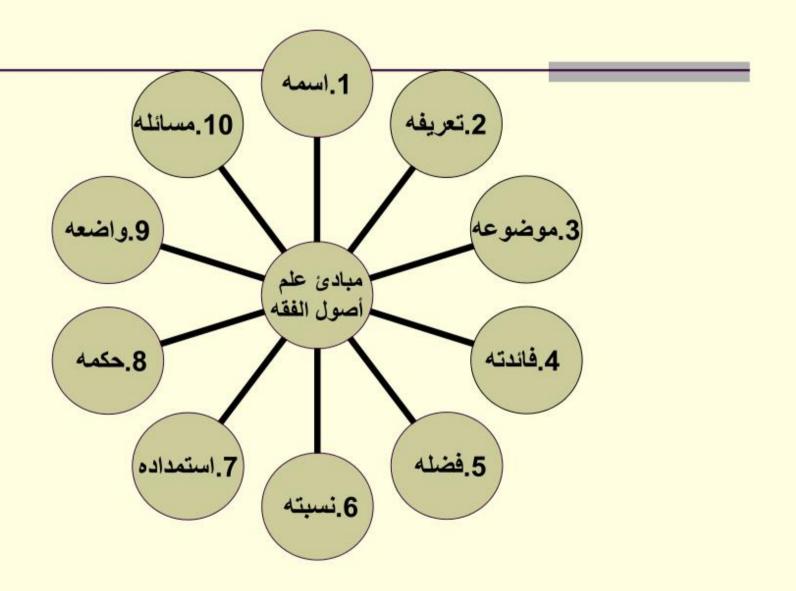

- \* أصول الفقه.
- \* أصول الأحكام.
  - \* الأصول.

## 2- تعريفه

#### أ- التعريف الإضافي

الفقه

لغة: الفهم. واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أصول

لغة: الأساس.

واصطلاحا: 1. الدليل.

2. القاعدة. 3. الراجح.

#### ب- التعريف اللقبي

التعريف الوصفى

و القواعد التي يتو

التعريف الاسمى

2. القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
 (ويلحظ أن كلمة (ويلحظ أن كلمة (معرفة) هي التي جعلته وصفيًا وبحذفها يصير اسميًا، كما أن إضافتها إلى التعريف الثاني تجعله وصفيًا).

### 3- موضوعه

الأدلة الشرعية؛ من جهة: حجيتها، وما تثمره من أحكام، وطرق استنباط الأحكام منها، وحال المستفيد منها وهو المجتهد.

6- للمتعلم بشكل عام: (تكوين الملكة الفقهية لديه والقدرة على تحليل النصوص، ومعرفة مبادئ العلوم ذات الصلة).

> 1- للمجتهد: (كيفية استنباط الأحكام من الأدلة).

5- للمختصين بالعلوم الاجتماعية ونحوها: ( تأصيل تلك العلوم تأصيل شرعيا).

فائدته

2- لرجال القانون ومن في حكمهم: (تطبيق النصوص على -الجزئيات).

4- لأهل اللغة: (في المباحث المشتركة).

3- لأهل التفسير والحديث:
( في فهم مراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفي المباحث المشتركة).



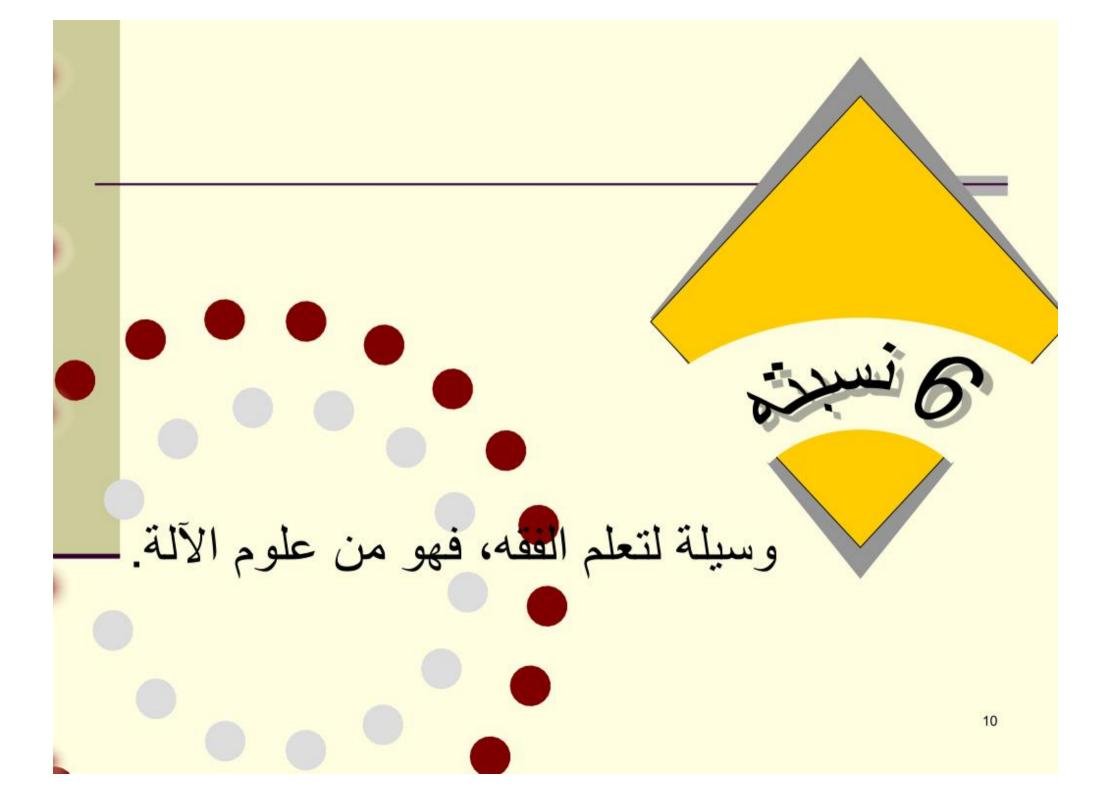



- 1. استقراء نصوص الكتاب والسنة، بالإضافة إلى الإجماع والآثار.
- 2. علم التوحيد من جهة إثباته للإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم حجية الوحيين.
  - 3. قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.
  - 4. الفقه (من جهة مايفيد في تصور الأحكام الشرعية).
  - 5. الفطرة السوية والعقل السليم، وما يستنبطه وفق الضوابط الشرعية.

## 8- حکمه

فرض عين على المجتهد؛ لأنه لا غنى له عن أصول الفقه، وفرض كفاية على المسلمين؛ بالنظر إلى أنه لابد أن يكون بينهم من تحصل بهم الكفاية من المجتهدين، وممّا يوصل إلى الاجتهاد تعلم أصول الفقه، وإذا كان وجود المجتهدين فرض كفاية؛ فيكون ما يوصل إليه فرض كفاية أيضا؛ لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.

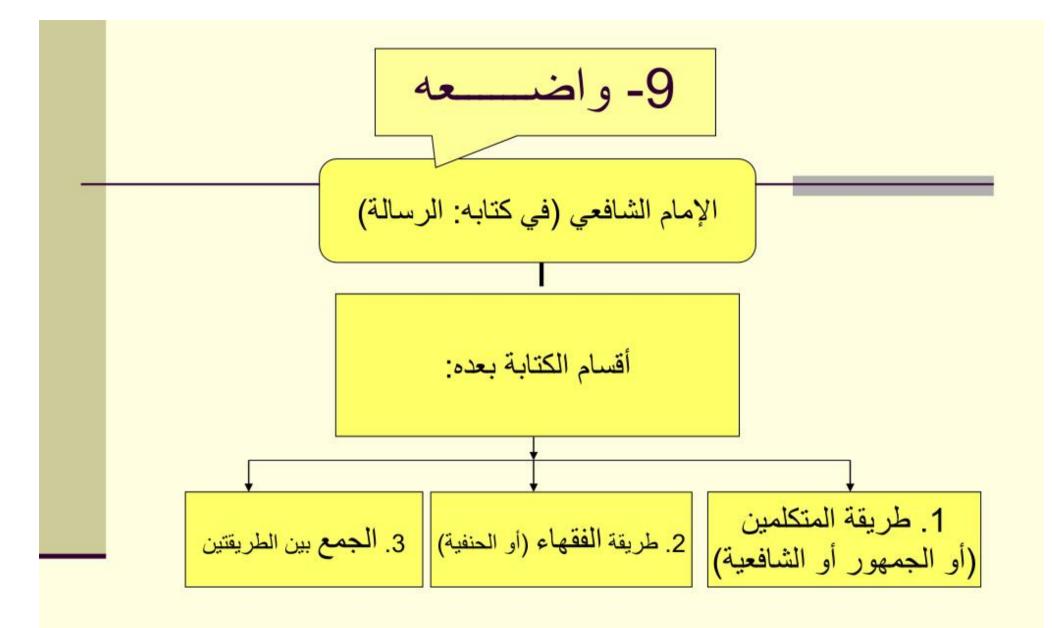

#### 1. أشهر الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين

#### أولا: كتب الشافعية

- العمد للقاضى عبد الجبار.
- المعتمد لأبى الحسين البصري.
  - البرهان للجويني.
  - المستصفى للغزالي.
  - المحصول للرازي.
    - الإحكام للآمدي
- ومن أفضل كتبهم: قواطع الأدلة للسمعاني.

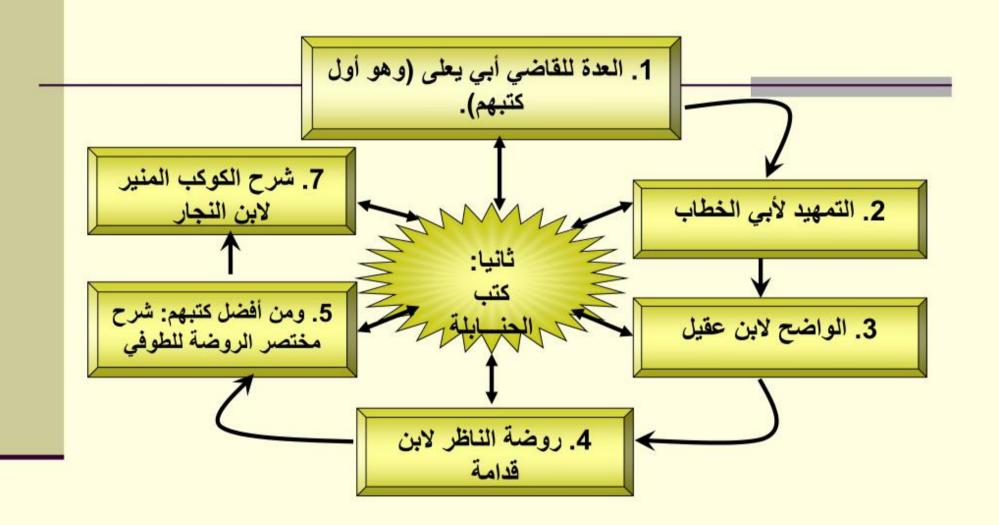





## 3- أشهر الكتب التي جمعت بين الطريقتين

- بديع النظام لابن الساعاتي.
- تنقيح الأصول لعبيد الله المحبوبي.
  - جمع الجوامع لابن السبكي.
    - التحرير لابن الهمام.

## 10- مس

الأحكام الشرعية (الثمرة)

الأدلة (المثمر)

أ الأدلة المتفق عليها

(وهي الكتاب والسنة

والإجماع والقياس).

ب الأدلة المختلف

فيها (كمذهب

الصحابي

والاستصلاح

والاستصحاب

والاستحسان وسد

الذرائع...)

2

أ. الأحكام التكليفية

(وهي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة

والإباحة).

ب. الأحكام الوضعية

(وهي: السبب والعلة

والشرط والمانع،

والصحة والفساد،

والأداء والإعادة و القضاء،

والعزيمة والرخصة).

كالأمر والنهى، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والحقيقة والمجاز، والمنطوق والمفهوم، والنص والظاهر والمجمل

طرق الاستنباط

طرق الاستثمار أو دلالات الألفاظ

3

ويشمل الاجتهاد والتقليد وما يعرض للمجتهد من تعارض ظاهري بين الأدلة وطرق دفعه

المجتهد أو الاجتهاد

(المستثمر)

4

## ثانيا: موضوعات أصول الفقه

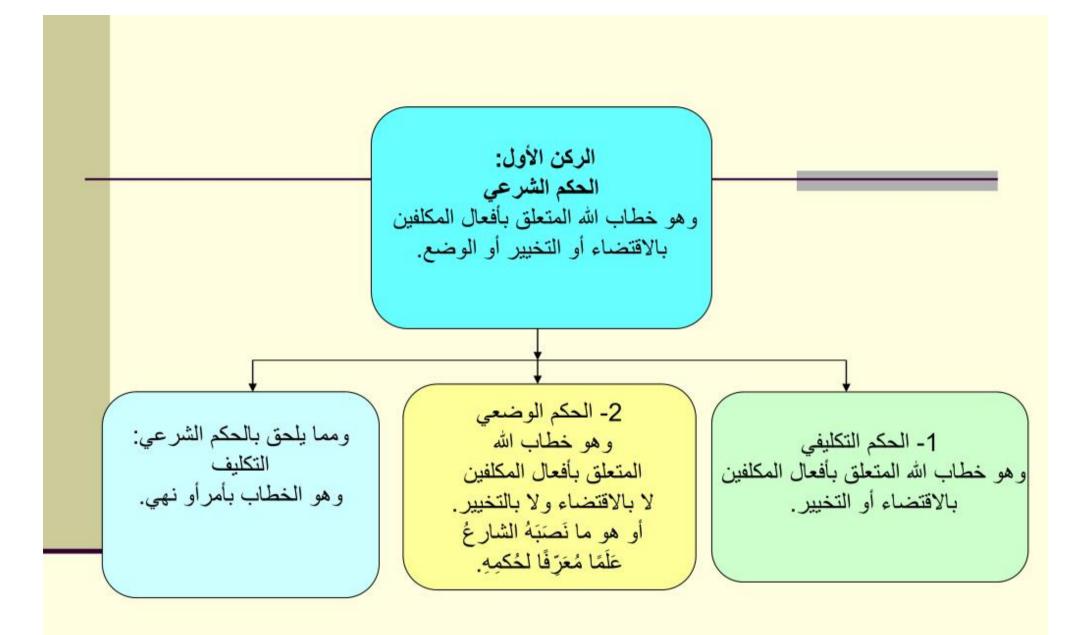

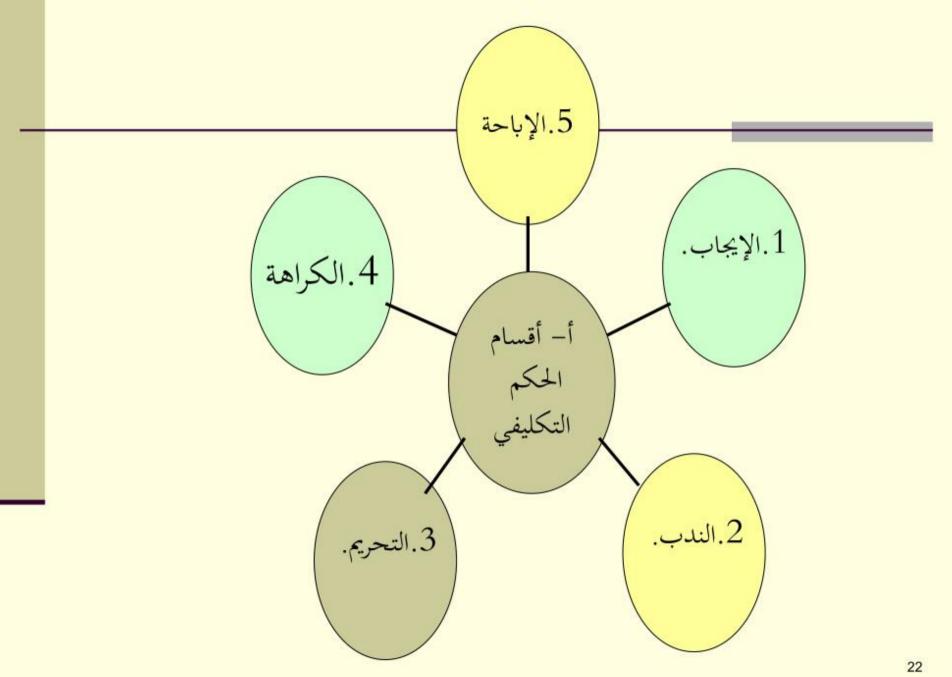

#### 1- الواجب:

- تعريفه: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما.
  - أقسامه:

#### ينقسم باعتبار ذاته إلى:

1- واجب معين. وهو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير، كالصلاة والصيام.

2- و مخير. وهو ما خُيرَ فيه المكلف بين خصال محصورة، ككفارة اليمين.

#### وينقسم باعتبار الوقت إلى:

- 1- مؤقت كالصلاة.
- 2- غير مؤقت كأداء النذور والكفارات.

#### والأول قسمان:

- 1- مضيق. وهو الذي حدد الشارع له وقتا لا يتسع لغيره من جنسه كالصيام.
- 2- موسع. وهو الذي حدد الشارع له وقتا يتسع له و لغيره من جنسه كالصلاة.

#### وباعتبار فاعله إلى:

- 1- واجب عينى. وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة.
- 22 2- و كفائي. و هو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله كصلاة الجنازة.

### • معنى قاعدة: "ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

معناها: الوسيلة التي لا يكون الشيء واجبا في ذمتنا إلا بها فليست بواجبة كالاستطاعة للحج. وما كان واجبا في ذمتنا ولكن لا يمكن فعله شرعا أو عقلا أو عادة إلا بهذه الوسيلة فهي واجبة كغسل جزء من الرأس لإتمام غسل الوجه.

وبعضهم يشترط أن تكون داخلة تحت قدرة المكلف إلا أن هذا في كل تكليف فلا تظهر حاجة للتنصيص عليه هنا.

### 2- المندوب

- تعريفه: هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. كالسنن الرواتب.
- ومن أهم مسائله: إذا شرع المكلف في المندوب فهل ينقلب واجبًا يلزمه إتمامه، وإذا قطعه يلزمه القضاء؟

هذا رأي الإمام أبي حنيفة خلافا للجمهور.

والراجح عدم وجوبه. ومن أدلة ذلك حديث: "الصائم المتطوع أمير نفسه ..." رواه أحمد.

## 3-5- باقي أنواع الحكم التكليفي

- 3- الحرام؛ وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. كالقتل والكذب.
- 4-المكروه: وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غيرجازم. كالمشي بنعل واحدة، والشرب واقفًا.
- 5-المباح: وهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. كالأكل من الطيبات والبيع والشراء في الأصل.

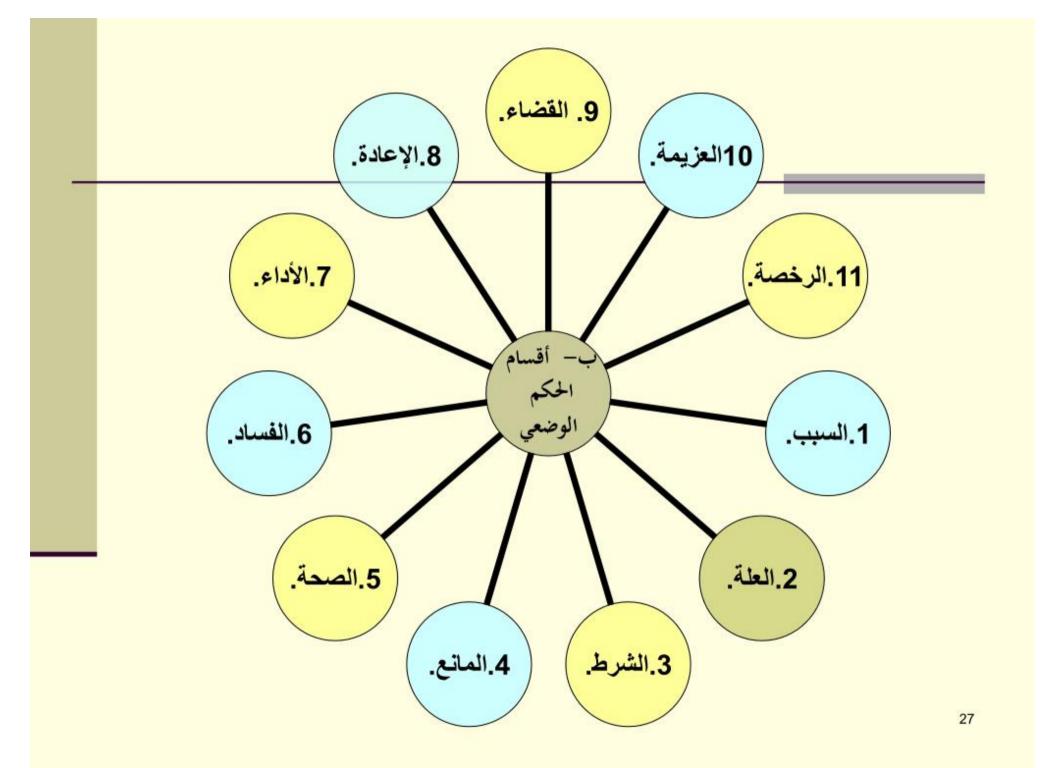

## كليات الحكم الوضعي (الأقسام الأساسية)

2-العلة: ما قيل في السبب

يقال في العلة بالنظر إلى

أنهما مترادفان. وبعضهم

خص العلة بأن يكون بينها

وبين الحكم مناسبة ظاهرة

كالمثال السابق (ملك النصاب

للزكاة)، أما السبب فقد يكون

بينه وبين الحكم مناسبة

ظاهرة كملك النصاب، وقد لا

يكون كالزوال سبب لوجوب

صلاة الظهر ولا ندرك بينهما

مناسبة ظاهرة. وهذا التفريق

هو الراجح.

1- السبب: وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. كملك النصاب لوجوب الزكاة ومن فيلزم من ملك النصاب وجوب الزكاة ومن عدمه عدمها لذات ملك النصاب، فإن تخلف النصاب، فإن تخلف النصاب فليس لقصور النصاب فليس لقصور المك في السبب؛ بل لأمر الحول.

يا و و

3- الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده لذاته. كالحول يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبها ولا عدم وجوبها بالنظر الى الحول وحده.

4- المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالدين الحالِ -عند طائفة من الفقهاء- يلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من عدمه وجوب الزكاة ولا يلزم النظر إلى الدين وحده.

## باقي أقسام الحكم الوضعي (التبعية)

5-الصحة 6- والفساد. فالصحة: ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه. أي على هذا الفعل، فالأثر المقصود من العبادة هو الإجزاء وسقوط المطالبة بها، فإذا ترتب هذا الأثر على فعل الصلاة مثلا كانت صحيحة، وإذا لم يترتب كانت فاسدة. ومن هذا فالفساد هو عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه.

7-الأداء 8- والإعادة 9- والقضاء فالأداء: فعلُ العبادةِ في وقتها المعين شرعًا غير مسبوق بفعل مختلّ. والإعادة: فعل العبادة في وقتها بعد فعل مختل. والقضاء: فعل العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها. ومثال ذلك الصلاة: ففعلها في وقتها لأول مرة أداء، وللمرة الثانية إعادة، وبعد خروج وقتها: قضاء

10-العزيمة 11- والرخصة. فالعزيمة: ما شرع ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض. والرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. كأكل الميتة محرم ابتداء؛ لقوله تعالى: () إنما حرم عليكم الميتة... ? فيكون عزيمة، لكن في حال الضرورة يكون لكن في حال الضرورة يكون في قوله تعالى -في نهاية الآية السابقة-:

فلا إله عليه .





أولا / تعريفه: هو الخطاب بأمر أو نهي

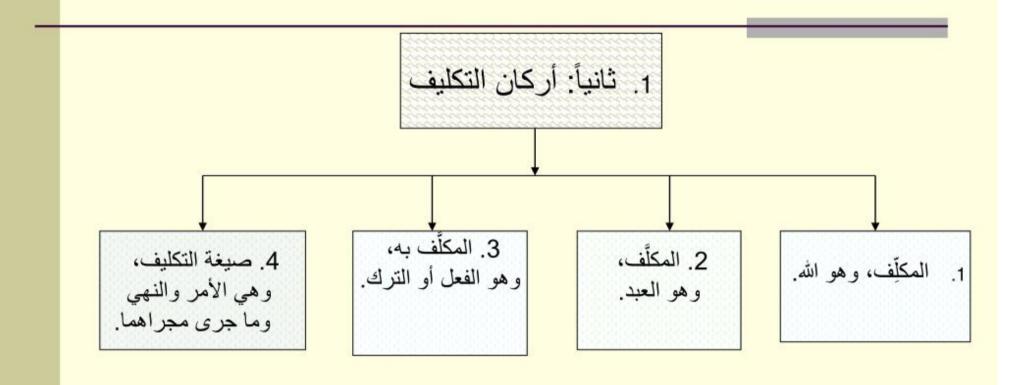

#### ثالثاً: شروط التكليف

1- العقل وفهم الخطاب. وبعضهم يجعله شرطين؛ فيخرج بالأول: المجنون وغير المميز، وبالثاني: النائم والمغمى عليه والناسي والسكران.

أما يتعلق بالعبد

3- الاختيار، فلا تكليف على المكره؛ لقوله تعالى: () إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .

2- البلوغ، فلا تكليف على الصغير حتى لو كان مميزًا. ودليل هذين الشرطين الحديث المشهور: ( رفع القلم..) رواه أحمد وغيره.



1- أن يكون الفعل المكلف به معلومًا، بحيث تمكن معرفة هذا الفعل لمن طُلب منه، أما ما لا يمكن معرفته فلا فائدة من التكليف به فينزه الشارع عنه.

2-أن يكون معدوما. أي غير حاصل حال الأمر به؛ لأن الحاصل لا يمكن تحصيله، فمن يلبس ثوبًا لا يُقَالُ له: البَسْ ثوبًا!.

3- أن يكون ممكنا؛ فلا تكليف بالمستحيل عقلا كالجمع بين الضِدّين، أو عادة كالصعود إلى السطح بلا سلم أو نحوه. لقوله تعالى: () لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ...

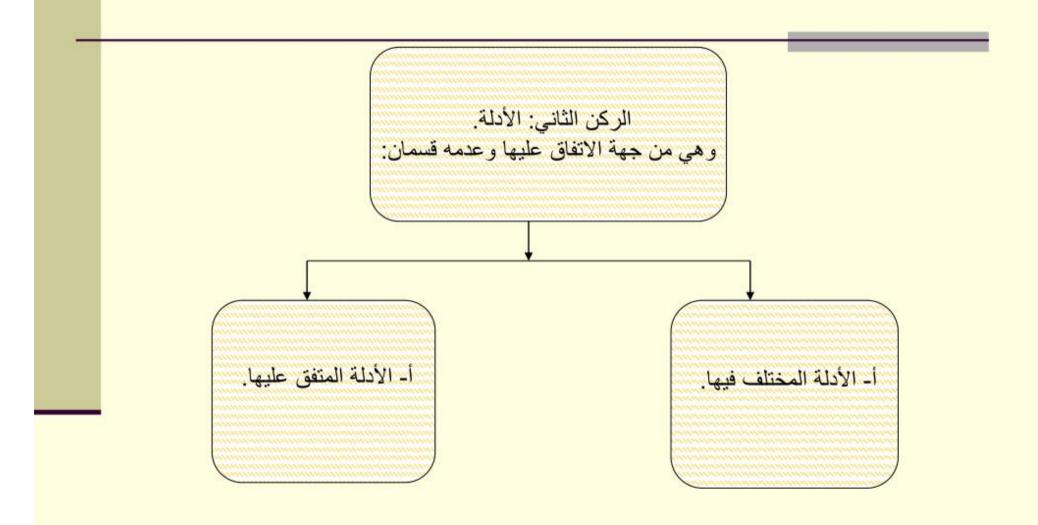

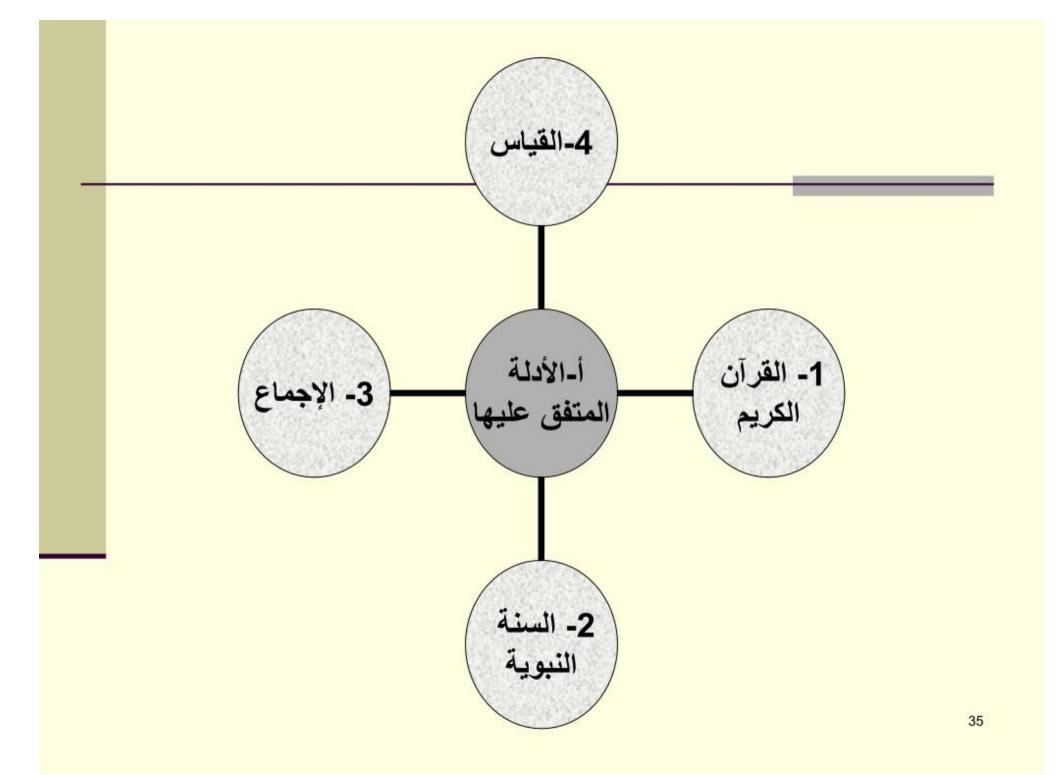

# 1- القرآن الكريم

#### أ- تعريفه:

هو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته المعجز، المبدوء بسورة الناس. الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

#### ب- أنواع القراءات:

أ- القراءة المتواترة: وهي ما تحققت فيها ثلاثة شروط:

1- ما صح سندها.

2- ووافقت اللغة ولو من وجه.

3- ووافقت رسم المصحف العثماني. وهي حجة باتفاق.

ب- القراءة الشاذة: وهي ما اختل فيها الشرط الثالث.

وهي ليست من القرآن باتفاق، لكنها تحمل على أنها تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، فظنها الصحابي قرآنا، فتعامل معاملة السنة النبوية فتكون حجة على الراجح.

## 2- السنة النبوية

## أ-تعريفها

هي: ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير.

ب- أقسامها

1. من حيث ذاتها

2. من حيث وصولها إلينا

3. من حيث ثبوتها

## 1. أقسام السنة من حيث ذاتها:

أ- السنة القولية. وهذا الغالب.

مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: "اليمين على المدعى عليه" متفق عليه.

ب - السنة الفعلية. وهي أنواع:

1- أفعال جبلية، كمطلق المشى (حكمها الإباحة).

2- وعادية، كنوع اللباس (حكمها الإباحة).

3- وما قام الدليل على خصوصيتها له، كالوصال في الصيام (لا يثبت حكمها لغيره).

4- ما فعله لبيان مجمل ونحوه، كبيانه لصفة الصلاة (حكمه كحكم المجمل).

5- الفعل المطلق الذي لم تعلم صفته فهذا إن لم يظهر فيه قصد التعبد كالتكحل؛ حمل على الإباحة، وإلا حمل على الندب كالاعتكاف.

ج - السنة التقريرية. وهي ما نقل من سكوته عن ما قيل أو فُعِلَ بحضرته أو عَلِمَ به ولم ينكره. كأكل الضب بمائدته من غير إنكاره.

### 2. أقسام السنة من حيث وصولها إلينا:

أ- سنة متواترة.

وهي ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس.

كحديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " متفق عليه.

ب - سنة آحادية.

وهي ما رواه واحد أو أكثر ولم يبلغوا حد التواتر. وهذا أكثر السنة.

## 3. أقسام السنة من حيث ثبوتها:

أ. الحديث الصحيح.

وهو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.

ب. الحديث الحسن.

وهو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.

ج. الحديث الضعيف.

وهو ما لم يجمع صفات الحسن والصحيح.

## 3- الإجماع

أقسامه من جهة قوة دلالته: تعريفه: هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي.

ب. الظني: وهو ما اختل فيه أحد الشرطين السابقين. كإجماع الصحابة على حجية القياس إجماعا سكوتيا.

أ. القطعي: وهو ما تحقق فيه شرطان، وهما:
 1- التصريح بالحكم من المجمعين.
 2- نقله بطريق قطعي.
 كالمعلوم من الدين بالضرورة

## 4- القياس

ب. أركانه: 1- الأصل (كالذهب). 2- الفرع (الريالات). 3- العلة (الثمنية). 4- الحكم (تحريم الربا). أ. تعريفه:
 إثبات مثل حكم
 الأصل للفرع
 لتساويهما في علة
 الحكم.

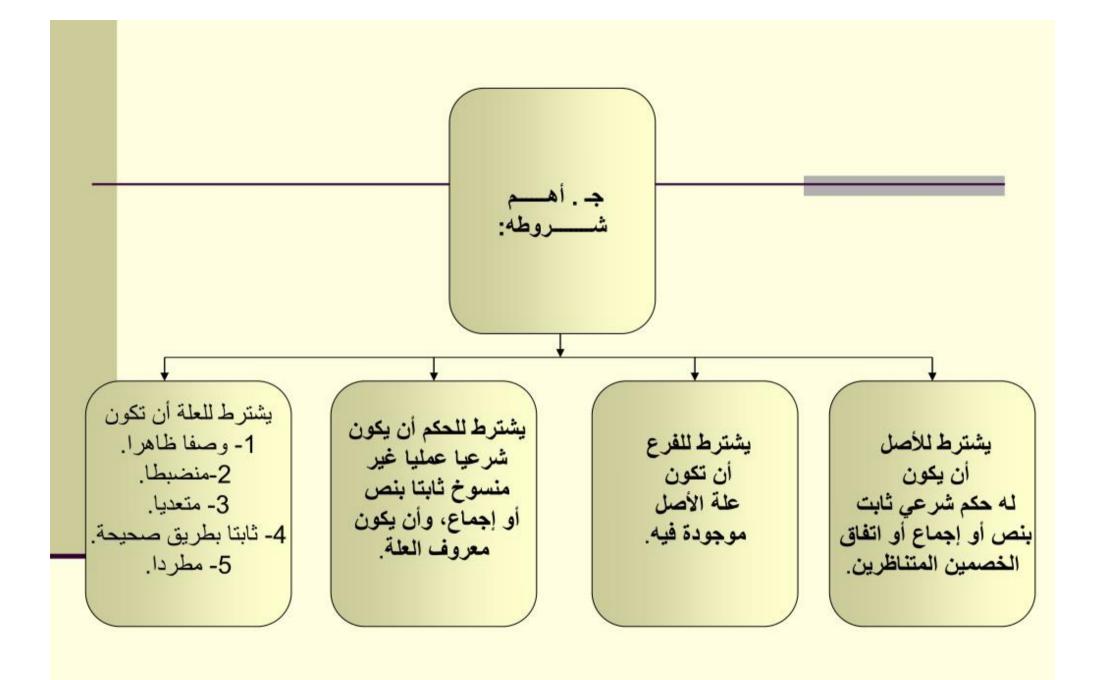

#### د ـ أقسامه:

والراجح أنه حجة .

#### أولا: أقسامه من جهة المناسبة:

ثانياً: أقسامه من جهة القوة:

أ. القياس
 القطعي.
 وهو ما قطع
 الفارق بين
 الأصل
 والفرع،
 أو ثبتت
 علته بنص أو
 إجماع.

ج. قياس الشبه: ب. قياس الطرد: وير اد به ما كان ويراد به أن يُقطعَ وسطأ بين القسمين بعدم وجود مناسبة السابقين؛ فالوصف لبين الحكم والوصف يشبه أن يكون مناسبًا ﴿الذي يراد التعليل به؛﴾ للحكم ويشبه ألأ يكون كالتعليل لوجوب مناسبًا الكفارة على الأعرابي وهذا يكثر في العلل الذي جامع أهله ر الخلافية المستنبطة عن في نهار رمضان طريق المناسبة؛ بكونه أعرابيًا! كالتعليل للربا في فهذا ليس بحجة. البُرّ بالكيل أو الطعم...

أ. قياس العلة:
ويراد به أن
تكون بين الحكم
والوصف المعلل به
مناسبة ظاهرة؛
كالإسكار بالنسبة
لتحريم الخمر.
وهذا النوع هو
المراد عند إطلاق
القياس
وهو حجة.

ب القياس الظني: وهو ما ثبتت علَّتُهُ باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

#### هـ -المقدمتان اللتان يثبت بهما القياس (قياس العلة) وطرق إثباتهما

#### المقدمتان اللتان يثبت بهما القياس

طرق إثبات المقدمة الأولى (مسالك التعليل)

> المقدمة الأولى: الحكم في الأصل معلل بكذا (و هذا ما يسمى: تخريج المناط) (مثل: تحريم الربا في الذهب والفضة معلل بالثمنية).

المقدمة الثانية: هذه العلة موجودة في الفرع (و هذا ما يسمى: تحقيق المناط)

(مثل: الثمنية موجودة في الريالات).

النتيجة: بالجمع بين المقدمتين يكون الناتج:
لا فرق بينهما في الحكم
(يحرم الربا في الريالات، كما يحرم
في النقدين).

النص: الإجماع:

الإجماع: كإجماع العلماء على أن علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث في الميراث القرابتين والأب

الاستنباط: وله صور كثيرة، منها المناسبة، أي: يترتب عقلا على بناء الحكم على العلة جلب مصلحة أو دفع مفسدة. مثل تحريم الخمر بعلة الإسكار، فإنه يترتب على هذا الحكم مصلحة وهي حفظ العقل، ومن هنا صار الإسكار وصفا مناسبا يجوز تعدية الحكم به.

من طرق إثباتها: 1- الحس والتجربة، ككون هذا الشيء مسكراً؛ بناءً على الحس. 2- العادة: ككون هذا الشيء ثمنا تقوم به السلع، بناء على تعارف الناس على ذلك.

طرق إثبات المقدمة الثانية

45

محدو دة.

كقوله تعالى:

٠. كى لا

يكون دولة بين

الأغنياء

منکم 🕿 ففی

هذه الآية

تصريح بأن

علة تقسيم

الفيء هي

إشاعة الأموال

بين الناس

بطريق عادل

يمنع احتكارها

في فئة

# ب-الأدلة المختلف فيها (بعضها) 1- قول الصحابي 2- المصلحة المرسلة (الاستصلاح) 3- الاستصحاب 4- سد الذرائع

## 1- قول الصحابي

أيتعريف

الصحابي

والمراد بقوله:

هو من صحب النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به مدة تكفي عرفًا لوصفه بالصحبة ومات على ذلك. والمراد بقوله: مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ب أقسامه:

1- ما لا مجال للرأي فيه، كالغيبيات والعبادات والمقدرات. فهذا حجة عند الأئمة الأربعة. كقضاء عمر فيمن فقع عين الدابة بربع قيمتها.

2- قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره. فهذا ليس بحجة لكن لا يخرج المجتهد عن أقوالهم. مثل اختلافهم في توريث الإخوة مع الجد.

3- قوله الذي لم يخالفه غيره من الصحابة واشتهر بينهم (الإجماع السكوتي). وهو حجة على الراجح. كإيقاع عمر طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث طلقات.

4- ما للرأي فيه مجال ولم يُعلَمْ له مخالف منهم ولم ينتشر. فهذا محل النزاع، و الراجح حجيته؛ لأنه يحتمل أن يكون استفاده من النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن اجتهاد الصحابة مقدم على غيرهم. "كقول عمر رضي الله عنه بالتفريق بين الزوجين في قضاء الحج الفاسد.

## 2- المصلحة المرسلة (الاستصلاح)

هي المنفعة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات، وتكون متفقة مع مقاصد الشريعة العامة . مثل المصلحة المترتبة على الالتزام بإشارات المرور المتمثلة في حفظ الأنفس والأموال، وهما من الضرورات الخمس.

اً. تعريفها:

1-المصلحة المعتبرة، وهي ما راعاها الشارع في أصل معين فيعتد بها فيه و يقاس عليه ما يماثله. وهذه هي المصلحة التي تتضمنها العلة في القياس. مثل تحريم الخمر بعلة الإسكار، فإنه يترتب على هذا الحكم مصلحة وهي حفظ العقل، ومن هنا صار الإسكار وصفا مناسبا يجوز تعدية الحكم به. 2-الملغاة: وهي كل منفعة دلَّ الشرع على عدم الاعتداد بها. مثل المصلحة المترتبة على جعل الحج في جميع أيام السنة كالعمرة؛ دفعا للتزاحم و... 3-المصلحة المرسلة. وهي ما سبق تعريفها والتمثيل لها. ومن أقوى الأدلة على حجيتها عمل الصحابة بها في مسائل كثيرة، كجمع القرآن وكتابته وقتل الجماعة بالواحد.

ب. أقسام المصالح:

ح. شروطها:

1- أن لا تعارض نصًا أو إجماعا. 2- أن تكون حقيقية لا وهميَّة. 3- وعامة لا خاصة. 4- أن تكون في مواضع الاجتهاد؛ فلا تكون في العقيدة أو العبادات أو المقدرات. 5- أن لا تعارض مصلحة أو مفسدة مساوية لها أو أعظم منها.

## 3- الاستصحاب

أ. تعريفه: هو: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول وللجريفه: وهو بمعنى قاعدة "ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".

1- استصحاب البراءة الأصلية. كالحكم ببراءة الذمة من صلاة سادسة، ومن الديون المالية للأخرين في الأصل. و هذا القسم حجة عند الجمهور.

3- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. كاستصحاب النص الشرعي حتى يرد ما يدل على نسخه، والعام حتى يرد ما يخصصه و هو حجة عند الجمهور.

2- استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته، ولم يقم دليل على تغييره. كالحكم باستمرار الزوجية في الحاضر بناء على ثبوتها في الماضي دون المطالبة بدليل على استمرارها. وهو حجة عند الجمهور.

4- استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع. كمن لم يجد الماء يجوز له التيمم بالإجماع، وإذا وجده أثناء الصلاة يستصحب الإجماع السابق ويكمل صلاته.

و هو ليس حجة عند الجمهور؛ لأن الإجماع مشروط بعدم الماء وقد زال الشرط.

## 4- سد الذرائع

تعریفه:

#### هو منع الوسائل المؤدية إلى مفاسد غالباً.

#### ومن أمثلته وأدلته:

- 1. قوله تعالى: ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم .
- 2. منع القاضي من أخذ الهدية لئلا يكون ذريعة إلى أخذ الرشوة، وذلك في حديث: "هدايا العمال غلول" رواه أحمد.

## أقسام الذرائع:

- 1- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مفسدة قطعا. كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر. وحكم هذه الوسيلة هو المنع.
- 2- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح ومصلحتها أرجح من مفسدتها. كالنظر إلى المخطوبة. وحكمها المشروعية.
- 3- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح ولم يقصد بها التوسل إلى مفسدة ولكنها تؤدي إليها غالبا ومفسدتها أرجح. كسب آلهة الكفار علنًا المفضي إلى سب الله. وحكم هذا القسم المنع على الراجح (وهذا مع القسم الرابع هو محل النزاع).
  - 4- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح و قصد بها التوسل إلى مفسدة.
  - كنكاح المحلل الذي قصد به تحليل الزوجة للأول. وحكمها المنع على الراجح.

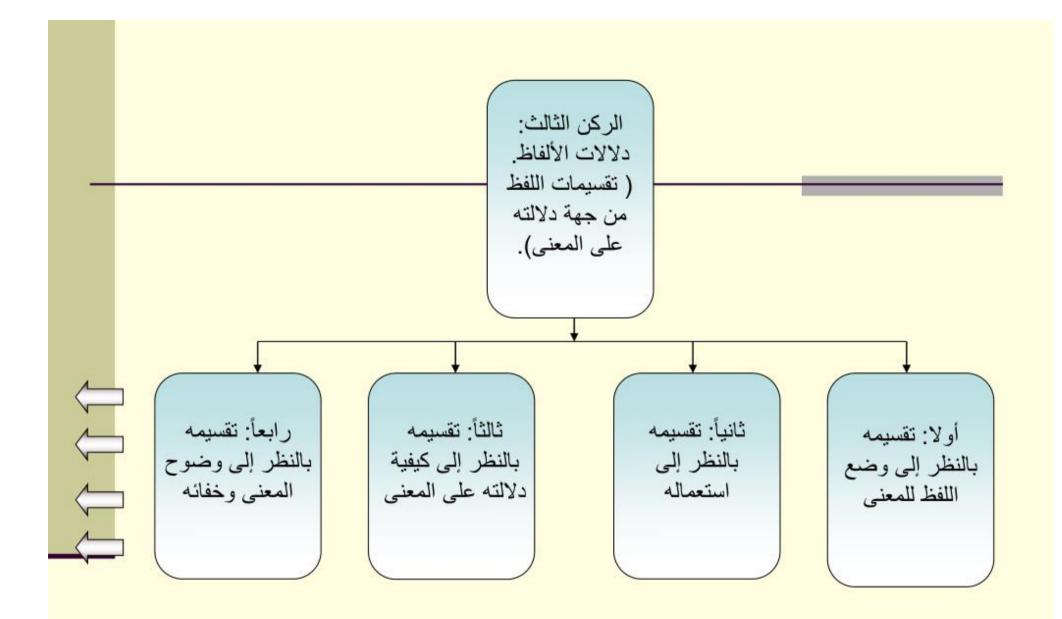

#### أولا: تقسيمه بالنظر إلى وضع اللفظ للمعنى

#### أ. باعتبار حقيقة المدلول

#### 1-الأمر:

- أ. هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
   ب. صيغته الموضوعة له هي:
- 1. فعل الأمر، كقوله تعالى: ((وأقيمو االصلاة))
- المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى: ((لينفق...))
- المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى: ((فَضَرْبَ المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى: ((فَضَرْبَ الرقاب))
  - 4. اسم فعل الأمرنحو: (صه بمعنى اسكت).
  - ج. الأمر المطلق يقتضي الُوجوب والفور وصحة المأمور به ولا يقتض التكرار.
- د. الأمر بعد الحظر يعيد الفعل إلى ماكان عليه قبل ورود الحظر، كقوله تعالى : ((وإذا حللتم فاصطادوا)).

#### 2- النهى:

- أ. هو طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
   ب. صيغته الموضوعة له واحدة وهي: (لا تفعل) كقوله تعالى : (( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) أما الأساليب التي يعرف بها وإن لم توضع له فكثيرة كتوعد الفاعل بالعقاب أو اللعن، ووصفه بالنفاق أو الكفر ...
- ج. النهي المطلق يقتضي التحريم والفور والاستمرار، و فساد المنهى عنه.
- د. النهي بعد الأمر يحمل على التحريم كما لو لم يتقدمه أمر.



ب. تقسيمه باعتبار الاستغراق

1- العام وهو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد بلا حصر.

ومن صيغ العموم:

2.المعرف بـ (أل) الاستخراقية، كقولـــه تعالى: (أن الإنسان لفى خسر .

المعرف بالإضافة، نحو حديث: ((هو الطهور ماؤه...)).

4.أسماء الشرط، كقوله تعالى: ()فمن يعمل مثقال ذرة...

والاستفهام، كقوله تعالى: ()فسيقولون من يعيدنا

2- التخصيص (الذي يقابل التعميم): و هو قصر العام على بعض أفر اده.

والمخصصات نوعان: أالمتصلة وهي:

1. الاستثناء، كقوله تعالى: (()إن الإنسان لفي خسر الا الذين آمنوا

2. الشرط، كحديث: ((خيار هم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا)) رواه البخاري.

3. الصفة، كقوله تعالى: ( ). من فتياتكم المؤمنات .

4. الغاية، كقوله تعالى: ( ).. و لا تقربو هنّ حتى يطهرن .

ب. المنفصلة وهي:

1. الحس، كقوله تعالى: () . وأوتيت من كل شيء ع.

2. العقل، كقوله تعالى: (١٥ الله خالق كل شيء 🕿.

3. النص كتخصيص آيات المواريث بحديث: ((لايرث المملم الكافر)).

 الإجماع، كالإجماع على تخصيص العبد من عموم آية جلد الزاني بتنصيف الجلد عليه.

5. القياس، كالمثال السابق؛ إذ مستند الإجماع فيه هو القياس على الأمة.

المفهوم، كتخصيص الوالدين من عموم حديث : ((مطل الغني ظلم، يحل عرضه و عقوبته)) بمفهوم الموافقة من قوله

تعالى: (() فلا تقل لهما أف .

√ 2- المقيد: و هو ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. فالمقيد نو عان: معين

وموصوف

بما زاد على

الحقيقة كقوله

تعـــالى:

🛈 فتحر ير

ر قبة

مؤمنة 🕿.

ج. تقسيمه باعتبار شمول البدل

1- المطلق:

و هو ما دل

على

الحقيقة من

غير

وصف

ز اند علها.

و مثاله:

النكرة في

سياق

الأمر

كقو له

تعالى:

🕽 فتحر بر

رقبه 🕿 .

ثانياً: تقسيمه بالنظر إلى استعماله

2-المجاز: وهو إطلاق اللفظ وإرادة غير مسماه في عرف التخاطب. كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع.

1- الحقيقة: وهي إطلاق اللفظ وإرادة مسماه في عرف التخاطب. وهذا يشمل الحقائق الأربعة: 1. اللغوية كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس. 2. والشرعية كإطلاق الصلاة على ذات الركوع والسجود. 3. والعرفية العامة كاستعمال لفظ الدابة في ذوات الأربع. 4. والعرفية الخاصة كاستعمال والعرفية الخاصة كاستعمال كل علم لمصطلحات تخصه.

#### ثالثاً: تقسيمه بالنظر إلى كيفية دلالته على المعنى

#### 1- المنطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

المنطوق الصريح

2- المفهوم: وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

2. دلالة الإشارة:

و هي المعني

اللازم من الكلام

الذي لم يسق

الكلام لبيانه.

كإدراك جواز أن

يصبح المسلم جنبا

فى رمضان من

قوله تعالى:

()أحل لكم ليلة

الصيام الرفث إلى

نسائكم 🕿 .

#### المنطوق غير الصـــريح

1. دلالة الاقتضاء: وهي 2. دلالة دلالة اللفظ على معنى التضمن: مسكوت عنه يجب تقديره وهي دلالة لصدق الكلام أو لصحته اللفظ على شرعا أو عقلا. ومثال الأول جزء معناه. حديث: (إن الله وضع عن كقو لك: أمتى الخطأ..) والتقدير: إثم جلست في هذا الخطأ. ومثال الثاني: (١ المسجد. (تريد فعدة من أيام أخر 🕿 جزءا منه).

و التقدير: فأفطر و مثال

الثالث: (وسئل القرية 🕿

والتقدير: أهلها.

3. دلالة الإيماء: وهي فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب. كإدراك أن السرقة علة القطع من قوله تعالى:

والسارقة فاقطعوا

أيديهما 🕿 .

1. دلالة المطابقة: وهي دلالة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه. كقولك: هذا المسجد المسجد جديد. (تريد جميع المسجد)

55

#### ثالثاً: تقسيمه بالنظر إلى كيفية دلالته على المعنى

1- المنطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

1- مفهوم الموافقة: و هو ما وافق المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحكم

1. المفهوم الأولوي: و هو ما كان الحكم الثابت للمسكو ت عنه أولي من المنطوق کفهم تحریم الضرب من قوله تعالى: ش فلا تقل لهما أف 7

2.الشرط. 1. مفهوم كفهم عدم وجوب النفقة على المطلقة الزكاة بعد غير الحول من الحامل من قوله تعالى: (لیس فی مال زكاةُ ( وإن كنّ حتى يحول أو لت حمل فأنفقو ا عليهن 🕿 . ر و اه أبو

الغاية

كفهم

وجوب

مضىي

حدیث:

عليه

الحول)

داود.

4. التقسيم. 5.اللقب. كفهم عدم وجود كفهم أن رسول آخر من قوله البكر تعالى ( محمد لبست أحق ر سول الله 🖀 . و هو بنفسها وأن ليس بحجة عند الثيب الجمهور وعكسه الأقسام الأربعة لايكفي السابقة. و هذا فيها مجر د الصحيح؛ لأنه يؤدي الاستئذان إلى الكفر كما في من حديث: المثال السابق. وشرط (الثيب العمل بباقي الأقسام: أحق بنفسها أن لا يظهر و البكر لتخصيص الشيء تستأذن) بالذكر فائدة سوى رواه مسلم. نفى الحكم عما عداه.

2- المفهوم: وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

2- مفهوم المخالفة: وهو ما خالف المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحكم

3. الصفة. كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من وصف الغنم بأنها سائمة في حديث: (في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة) رواه مالك. والمراد بالصفة كل ما هو في معنى الصفة وليست خاصة بالنعت عند النحاة؛ لهذا بدخل فيها مفهوم العدد فيما يظهر - لأن المقدار أحد صفات الشيء.

2. المساوي: و هو ما كان مساويا للمنطوق كفهم تحريم إتلاف مال اليتيم من قوله تعالى: ٦ إن الذين يأكلو ن أمو ال اليتامي ظلما 🕿

## رابعا: تقسيمه بالنظر إلى وضوح المعنى وخفائه

3- المجمل و هو ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر . كقوله تعالى: ﴿ وَ وَاتُوا حقه يوم حصاده 🕿 فهذا مجمل من جهة المقدار إلا أنه بُيّنَ في أدلة أخرى؛ لهذا إذا نظرنا إلى مجموع أدلة التكليف فلا إجمال

2- الظاهر:
وهو ما احتمل
معنيين هو في
أحدهما أرجح.
كدلالة النهي
على التحريم مع
احتمال الكراهة
في حديث:
في حديث:
((لا تبع ما ليس
عندك)) رواه
الإمام أحمد.

1- النص:
وهو ما دل
على معناه
دلالة لا تحتمل
التأويل. كدلالة
قوله تعالى:
قوله تعالى:
ثمنين جلدة
على مقدار
الجلد.

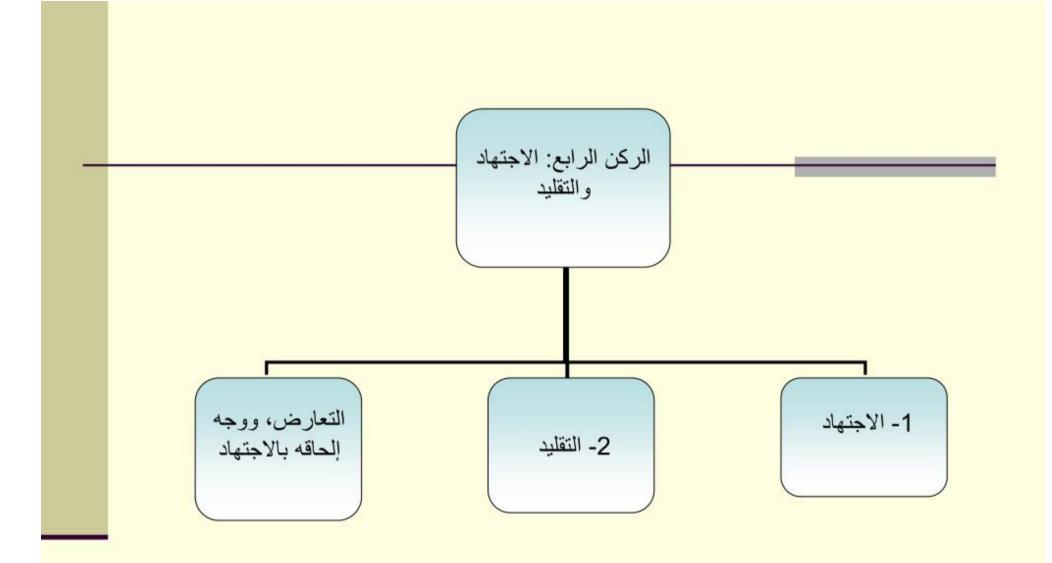



#### 2 - التقليد

هو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. وعلى هذا التعريف فإن من يعرف دليل المجتهد ويفهمه ولكنه لم يصل إلى رتبة الاجتهاد فإنه لا يعد مقلدا ويصطلح البعض على تسميته متبعا.

أ- تعريفه:

ب - حکمه فی الأصول

حكمه في

الفروع

ج - بعض أحكامه

لا يجوز التقليد في الأصول عند الجمهور، وإنما يجب على المسلم أن ينظر في أدلتها؛ حتى ( إنا وجدنا ءاباءنا على أمة ... .

والمراد بالأصول هذا: ما يدخل بها الإنسان في الإسلام؛ فينظر في أدلة وجود الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم (الشهادتان)، أما بقية مسائل الاعتقاد فيكفى فيها التقليد.

يجوز التقليد في الفروع (للعامي) عند الجمهور. ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: " فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

والمراد بالفروع: ما ليس من الأصول التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، فيدخل في الفروع بعض مسائل الاعتقاد، و مسائل الفقه.

- يجوز للمستفتى سؤال من شاء من العلماء الذين يثق في علمهم وعدالتهم للإجماع العملي على ذلك في عصر الصحابة والتابعين.
- إذا تعددت فتاوى العلماء لديه؛ فعليه أن يتبع الأعلم ثم الأوثق؛ لأن فتوى العالم عند المقلد كالدليل عند المجتهد والمجتهد يرجح بين الأدلة عند التعارض، فكذلك المقلد إذا تعارضت عنده الفتاوي.
- تتبع الرخص: المراد به الأخذ بأخف الأقوال في المسألة الخلافية. ولا يجوز أن يكون هذا صنيع المكلف؟ لأن هذا عمل بالهوى، والقصد من التشريع إخراج المكلف من داعية الهوى، والواجب عليه أن يتبع ما يحقق الاطمئنان لديه ببراءة ذمته من التكليف؛ لحديث: (استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمان إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ). رواه أحمد وحسنه النووي.

#### التعارض، ووجه إلحاقه بالاجتهاد

#### تعريفــه

هو التمانع بين دليلين فأكثر في حق الحكم. والتعارض بين أدلة الشرع لا يكون في الواقع وإنما يكون في نظر المجتهد؛ لهذا غالبا ما يزول بعد البحث والتأمل. ولكون التعارض يعرض للمجتهد ألحق بباب الاجتهاد.

#### طرق دفعه

أولا: الجمع: ويكون غالبا بتأويل أحد الدليلين أو تأويلهما معا. والمقصود بالتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل.

ومثال الأول: حمل عموم حديث: ((فيما سقت السماء العشر))-أخرجه البخاري- على خصوص حديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))-أخرجه مسلم- بحيث يكون المعنى: فيما سقت السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق مما يكال ويدخر. ومثال الثاني: الجمع بين حديث: ((ألا أخبركم بخير الشهود؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها))-أخرجه مسلم-، وحديث: ((إن بعدكم قوما يخونون و لا يؤتمنون، ويشهدون و لا يُستشهدون))- متفق عليه - ويكون الجمع بينهما بحمل الأول على من لديه شهادة يعلمها صاحب الحق.

ثانيا: النسخ: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه.

وأهم طرق معرفته هي: 1. النص على النسخ ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) رواه مسلم. 2. تأخر أحد النصين عن الآخر، ويعرف ذلك بتصريح الصحابي بذلك أو معرفة تأريخ النصين أو... 3. اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر.

3

ثالثا: الترجيح: هو تقديم أحد الدليلين على الأخر. والترجيح له أوجه كثيرة، وضابطها: أن كل ما كانت إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، وإذا تعارضت المرجحات لجأ المجتهد إلى الترجيح بين أوجه الترجيح.